01

اعتقاو أبي منصور الأصبهاني معمر بن أحمد بن زياد

鐵管 (本紅人)

وفيه:

الوصية بالتمسك بالسنة واعتقاد السلف



# التعريف بصاحب العقيدة

الاسم: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني.

الكنية: أبو منصور

الوفاة: (١٨٤هـ) كَظَّلْلُهُ.

### الثناء عليه:

قال ابن تيمية في «درء التعارض» (٢٥٦/٦): الشيخ العارف معمر بن أحمد الأصبهاني أحد شيوخ الصوفية.

وقال الذهبي في «العلو» (١٣٠٨/٢): الإمام العارف، شيخ الصوفية.

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب» (٩٢/٥): الزاهد شيخ الصوفية في زمانه، روى عن الطبراني وأبي الشيخ. اه.

قلت: كل من ترجم له نسبه إلى شيوخ الصوفية!

وقد كانت هذه النسبة في أول حدوثها تطلق على الزهاد المشتغلين بالعبادة والتقلل من الدنيا، ثم ألصقت هذه النسبة بعد ذلك بفرقةٍ بدعيَّةٍ خُرافية.

وما سطره في هذه العقيدة يدل على أنه من أبعد الناس عنهم. والله أعلم.

### مجمل العقيدة:

اشتملت هذه العقيدة على الوصية بالتمسك بالسُّنة وما كان عليه السلف الصالح مع حكاية ما أجمعوا عليه في أبواب السُّنة والاعتقاد.

### مصدر العقيدة:

استخرجت هذه الوصية من كتاب «الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم الأصبهاني (٥٣٥هـ) وَخَلَسُهُ.

وقد اعتمدت على نسخة خطية، ثم قابلتها بالمطبوع من نشرة دار الفاروق (١٤٠/١ ـ ١٤٨) فقد حُققَّ الكتاب على أربع نسخ خطية.

#### صورة مخطوط كتاب الحجة

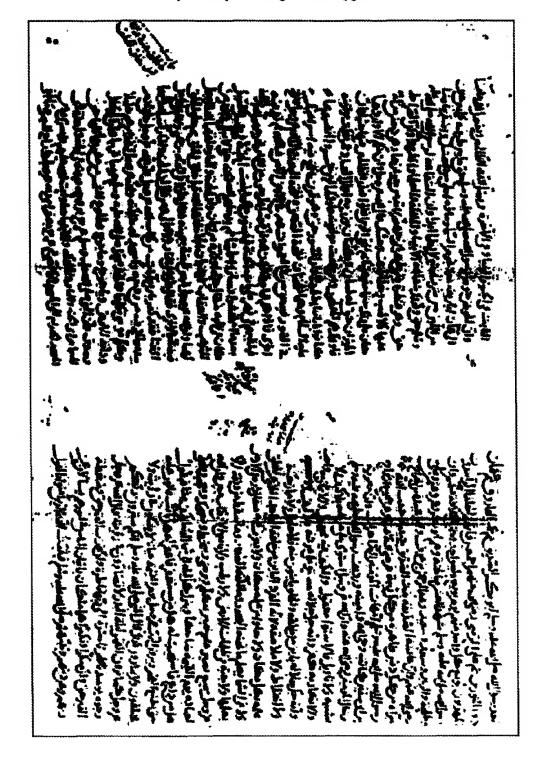

التيمي الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة»:

أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشته، أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد، قال:

١ - ولما رأيت غُربة السُّنة، وكثرة الحوادث، واتباع الأهواء؛ أحببتُ أن أُوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصيَّة من السُّنة، وموعظة من الحِكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر، وأهل المعرفة والتصوف مِن السَّلف المُتقدِّمين، والبقية من المُتأخرين.

### فأقول وبالله التوفيق:

٢ ـ إن السُّنة: الرِّضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والصبر على حُكم الله، والأخذ بما أمر الله، والنهي عما نهى الله ﷺ عنه.

٣ ـ وإن الإيمان قولٌ، وعملٌ، ونيَّةٌ، وموافقة السُّنة، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

٤ - وإن القدر خيرَه وشرَّه، وحُلوه ومُرَّه، وقليله وكثيره، ومحبوبه ومكروهه من الله ﷺ وإن ما أصابني لم يكن ليُخطئني، وإن ما أخطأني لم يكن ليُصيبني، وقد جفَّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.

وإن القرآن كلام الله ﷺ ووحيه وتنزيله، تكلم به، وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.

٦ ـ ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر بالله جهمي.

٧ - ومن وقف في القرآن فقال: لا أقول مخلوق، ولا غير مخلوق؛ فهو واقفي جهمي.

٨ - ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو لفظي جهمي.

٩ - ولفظي بالقرآن، وكلامي بالقرآن، وقراءتي وتلاوتي للقرآن: قرآن. والقرآن حيثما تُلي، وقرئ، وسمع، وكتب، وحيثما تصرَّف؛ فهو غير مخلوق.

١٠ وإن أفضل النّاس وخيرهم بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر الصّديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النّورين، ثم علي الرّضا ﷺ أجمعين، فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون.

بويع كُلّ واحدٍ منهم يوم بُويعَ وليس أحدٌ أحقُّ بالخلافةِ منه.

11 - وإن رسول الله على شَهِدَ للعشرةِ بالجنَّةِ؛ وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزُّبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمٰن بن عوف، وأبو عُبيدة بن الجرَّاح عَلَيْ.

۱۲ - وإن عائشة الصِّديقة بنت الصِّديق حبيبة حبيب الله، مُبرَّأة من كل دنس، طاهرة من كلِّ ريبة، فرضي الله عنها وعن جميع أزواج رسول الله ﷺ أُمَّهات المؤمنين الطاهرات.

١٣ - وإن معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الله، وأمينه،
ورديف رسول الله ﷺ، وخال المؤمنين ﷺ.

10 ـ وإنه جلَّ جلاله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، فلا حُلول، ولا مُمازجة، ولا اختِلاط، ولا مُلاصقة؛ لأنه الفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق علمه بكلِّ مكانٍ، ولا يخلو من

17 - وإن الله رَجَلَق سميع بصير، عليم خبير، يتكلم، ويرضى ويسخط، ويضحك ويعجب، ويتجلَّى لعباده يوم القيامة ضاحِكًا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من مُستغفِرٍ فأغفر له؟ هل من تائبٍ فأتوب عليه؟ حتَّى يطلعَ الفجر.

1۷ - ويرون الرَّب رَجِلَق يوم القيامة عيانًا، لا يشُكُون في رُؤيتِهِ، ولا يختلفون، ولا يمارون، كذلك قال النبي رَجِيَّة: «إنكم سترون ربكم رَجِبًة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته»(۱).

قَالَ الله عَجَكَ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [القيامة: ٢٢].

١٨ ـ وإن عذاب القبر حقٌّ.

١٩ ـ وضغطة القبر حقٌّ.

٢٠ وإن منكرًا ونكيرًا هما ملكان يأتيان النّاس في قبورهم يسألان عن: ربهم، وعن دينهم، ونبيهم على في أنْكِتُ اللّهُ اللّذِينَ عن: ربهم، وعن دينهم، ونبيهم على في ألْاَخِرَةً وَيُضِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا يَشَامُ إِنْ إَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَشَامُ إِنْ إِلَاهِم: ٢٧].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٤ و٧٤٣٤)، ومسلم (٦٣٣).

٢١ ـ وإن الحوض حوض رسول الله ﷺ حقى، ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان، أباريقه عدد نجوم السَّماء، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضًا من اللبن، من شَرِبَ منه لا يظمأ أبدًا.

٢٢ ـ وإن الشَّفاعة لرسول الله ﷺ حتُّ، وكذلك شفاعة الأنبياء، والملائكة، والعلماء، والشُّهداء.

٢٣ ـ وإن الصِّراط حقٌ، وهي قنطرة بين ظهراني جهنم، لا بُدَّ
من جَوازها، وهي دَحْضٌ مَزَلَّة، عليها كلاليب وخطاطيف وحَسَكٌ.

7٤ ـ وإن الميزان حقٌ ، له لسانٌ وكفتان ، يوزن به أعمال العباد ، ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدْ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَتَ مَوَزِيثُ أَدُ فَأُولَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَتَ مَوَزِيثُ أَدُ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف] . خَفَتَ مَوَزِينُهُ مَ فَأُولَتَبِكَ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف] .

٢٥ ـ وإن الصُّور حقُّ، وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل ﷺ،
وهما نفختان؛ نفخة الصَّعق، ونفخة البعث.

قَالَ الله ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿ لَكَ ﴾ [الزمر: ٢٨].

77 ـ وإن قومًا يخرجون من النار؛ يخرجهم الله برحمته فيلقيهم في نهر على باب الجنَّة، فينبتون كما تنبت الحبَّة في حميل السَّيلِ بعدما امتَحَشُوا فصاروا حُمَمًا (١)، ثم يدخلهم الله الجنة حتَّى لا يبقى في النَّارِ من كان في قلبه مثقال حبَّةٍ أو ذرةٍ من إيمان.

<sup>(</sup>١) تقدم معناه في عقيدة الإمام أحمد كَاللَّهُ (٢٣/٤) فقرة (٣٠).

۲۷ ـ وإن الجنّة والنّار خلقهما الله ﷺ للثواب والعقاب لا تفنيان أبدًا، خلقهما قبل خلق الخلق، ثم خلق الخلق لهما، وإن الله ﷺ قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنّة برحمتي ولا أبالي، ثم قبض قبضة بالأخرى فقال: هؤلاء في النّارِ ولا أبالي.

ومن قال: إنَّ الجنَّةَ والنَّار كتب الله عليهما الفناء؛ فقد كفر بأربع آيات مِن كتاب الله ﷺ .

۲۸ ـ وإن<sup>(۱)</sup> الله ﷺ خلق آدم بيده، ونفخ فيه من روحه،
وأسجد له ملائكته.

۲۹ \_ وإنه ﷺ اتَّخذ إبراهيم خليلًا، وكلَّمَ موسى تكليمًا،
واتخذ محمدًا ﷺ حبيبًا قريبًا (۲).

٣٠ ـ وإن الدَّجَال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس مِن مغربها كلها حقٌ وصدق.

٣١ ـ وإن النبي عَلَيْ عُرج بروحه وبدنه في ليلة واحدة إلى السماء، فرأى الجنة والنَّار والملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم، وأُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به فرأى ربه [ عَلَى بعينه وقلبه (٣)، فكان قاب قوسين أو أدنى،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (فإن الله)، وما أثبته كما في الأصل.

<sup>(</sup>۲) بل اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم الله خليلاً. قال الله اني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً..» الحديث. رواه مسلم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) اختار بعض أهل السَّنة إثبات رؤية النبي ﷺ بعينه ليلة المعراج، وقد ذكرت في تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (١٩٠) بعض من قال بذلك. وأكثر أهل السنة على عدم إثبات ذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك.

قال الله ﷺ [النجم: ١٧]. ﴿ مَا زَاغَ ٱلْمِصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النجم: ١٧].

٣٢ ـ ثم مِن السُّنة: الانقياد للأُمراء والسُّلطان؛ بأن لا يخرج عليهم بالسَّيفِ وإن جاورا، وأن تسمعوا له وأن تطيعوا، وإن كان عبدًا حبشيًّا أجدع (١٠).

٣٣ ـ ومن السُّنة: الحج معهم، والجهاد معهم، وصلاة الجمعة والعيدين خلف كُلِّ برِّ وفاجر.

٣٤ ـ ومِن السُّنَّةِ: السُّكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ، ونشر فضائلهم، والاقتداء بهم؛ فإنَّهم النُّجوم الزَّاهرة ﴿ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

٣٥ ـ ثم الترجُّم على التابعين، والأئمَّة، والسَّلف الصَّالحين،
رحمة الله عليهم.

٣٦ \_ ثم مِن السُّنة: ترك الرَّأي، والقياس في الدِّين.

٣٧ \_ وترك الجدال والخصومات.

٣٨ ـ وترك مفاتحة القدرية، وأصحاب الكلام.

٣٩ ـ وترك النَّظرِ في كُتب الكلام، وكتب النجوم.

قال ابن تيمية كَلَّشُهُ في «جامع الرسائل» (المجموعة الثانية) (ص١٠٨)]:
أما أحاديث المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكر رؤيته البتّة أصلًا.
فالواجب اتباعُ الآثارِ الثابتة في ذلك، وما كان عليه السَّلفُ والأئمةُ وهو إثباتُ مُطلق الرؤية، أو رؤية مُقيّدة بالفؤاد.

أمّا رؤيتُه بالعين ليلةَ المعراج، أو غيرها فقد تدبّرنا عامّةَ ما صنَّفَه المسلمون في هذه المسألة، وما نقلوا فيها قريبًا من مئة مُصنّف، فلم أجد أحدًا روى بإسناد ثابت \_ لا عن صاحب، ولا إمام \_ أنه رآه بعين رأسه.اه.

وإن أردت زيادة بيان فانظر تحقيقي على «الرد على المبتدعة» (١٨١ ـ ١٩٠).

<sup>(</sup>١) (الجدع): قطع الأنف والأذن والشفة. «تهذيب اللغة» (١/٣٢٣).

٤٠ ـ فهذه السُّنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي مأخوذة
عن رسول الله ﷺ بأمر الله تبارك وتعالى.

قال الله عَظِل : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ ﴾ [المائدة: ٩٢].

وقال: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وقال: ﴿ وَمَا ٓ ءَالَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنَّهُ فَٱنْنَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧].

وأمر الله ﷺ رسوله بالبلاغ، فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ [المائدة: ٦٧].

27 ـ فأفضل العلماء بعد رسول الله على من أولي الأمر: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي في ثم الأكابر فالأكابر من العشرة وغيرهم مِن الصّحابة الذين أبان رسول الله علي فضائلهم، وأمر بالإقتداء بهم، فقال:

«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» $^{(1)}$ .

وقال عليه [الصلاة و]السَّلام: «أصحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتم المتديتم» (٢).

٤٣ ـ فأخذ رسول الله ﷺ السَّنة عن الله ﷺ
وأخذ الصَّحابة عن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه في عقيدة البناء (٣٦) فقرة (٨).

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، وقد تقدم تخريجه في عقيدة البربهاري (٥٢) فقرة (٣٣).

وأخذ التابعون عن الصّحابة، وهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله ﷺ بالاقتداء بهم.

ثُمَّ أشار الصَّحابة إلى التابعين بعدهم؛ مثل:

سعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، والأسود، والقاسم، وسالم، وعطاء، ومجاهد، وطاووس، وقتادة (١)، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين.

## ثم من بعدهم مثل:

أيوب السختياني، ويونس بن عُبيد، وسليمان التيمي، وابن عون. ثم مثل: سُفيان الثوري، ومالك بن أنس، والزُّهري، والأوزاعي، وشُعبة.

ثم مثل: يحيى بن سعيد، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن المُبارك، والفُضيل بن عياض، وسُفيان بن عُيينة.

ثم مثل: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وعبد الرحمٰن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، وابن نُمير، وأبي نُعيم، والحسن بن الربيع.

ثم من بعدهم مثل: أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي زُرعة الرازي، وأبي مسعود الرَّازي،

<sup>(</sup>١) قتادة هو ابن دعامة السدوسي المفسر المشهور، وقد رُمِيَ بالقدر.

قال حنظلة بن أبي سفيان: كان طاووس يفر من قتادة، وكان قتادة يرمى بالقدر. «تهذيب الكمال» (٥٠٩/٢٣).

قال مالك كِثَلَثُهُ: أي رجل معمر؛ لولا أنه يروي تفسير قتادة.

<sup>«</sup>اللالكائي» (١١٤٥).

وقال أحمد لطَّلَّلهُ: كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر ويكتمان. «السير» (٥/ ٢٧١).

ونظرائهم مثل من كان من أهل الشَّام، والحجاز، ومصر، وخراسان، وأصبهان، والمدينة؛ مثل: محمد بن عاصم، وأسيد بن عاصم، وعبد الله بن محمد بن النعمان، ومحمد بن النعمان، والنعمان بن عبد السَّلام رحمة الله عليهم أجمعين.

ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسُّنة؛

مثل: أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة، وأبي القاسم الطبراني، وأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ، ومن كان في عصرهم من أهل الحديث.

ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده الحافظ كِلْللهُ.

فكلُّ هؤلاء: سرج الدِّين، وأئمَّة السُّنة، وأولوا الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السُّنَة، وجعلوها في كتب السُّنة.

٤٤ ـ ويشهد لهذا الفصل المجموع من السُّنة: كتب الأئمة؛
فأول ذلك:

كتاب «السُّنة» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل.

وكتاب «السُّنة» لأبي مسعود، وأبي زُرعة، وأبي حاتم.

وكتاب «السُّنة» لعبد الله بن محمد بن النعمان.

وكتاب «السُّنة» لأبي عبد الله محمد بن يوسف البناء الصُّوفي رحمهم الله أجمعين.

ثم كُتب السُّنن للمتأخرين، مثل: أبي أحمد العسَّال، وأبي إسحاق إبراهيم بن حمزة الطبراني، وأبي الشيخ، وغيرهم ممن ألَّفوا كتب «السُّنة».

٤٥ ـ فاجتمع هؤلاء كلهم على: إثبات هذا الفصل من السنة.
٤٦ ـ وهِجران أهل البدعة والضَّلالة.

٤٧ ـ والإنكار على أصحاب الكلام، والقياس، والجدال.

٨٤ ـ وأن السُّنة هي: اتباع الأثر والحديث والسَّلامة والتسليم.

٤٩ ـ والإيمان بصفات الله ﷺ من غير تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تأويل، فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات؛ مثل:

«إن الله ﷺ خلق آدم على صورته» (۱). و «يد الله على رأس المؤذنين » (۲).

 $e^{(m)}$ و قلوب العباد بين أُصبعين من أصابع الرحمن

و«إن الله ﷺ يضع السَّموات على إصبع، والأرضين على إصبع» (٤).

وسائر أحاديث الصِّفات.

فما صحَّ من أحاديث الصِّفات عن رسول الله ﷺ: اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتها، وقالوا: أمروها كما جاءت (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وهو حديث صحيح، انظر عقيدة ابن بطة كَثَلَتُهُ (٥٢) فقرة (٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٨١) (رقم/ ١٩٨٧) من حديث أنس رهيه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣٢٦): فيه عمر بن حفص العبدي، وقد أجمعوا على ضعفه. اه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح. تقدم تخريجه في عقيدة الشافعي كَثَلَتْهُ (١٤) فقرة (١١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٥) مع إثبات حقيقتها اللائقة بالله تعالى خلافًا للمفوضة، كما تقدم بيان ذلك في عقيدة ابن بطة كَنْلَمُهُ (٥٢) فقرة (٦١)، وابن سريج كَنْلَمُهُ (٤٣) فقرة (٣).



وما ذكر الله في القرآن، مثل:

قوله عَلَىٰ : ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ الْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

وقوله رَجَلَا: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴿ آلِهِ ﴿ [الفجر: ٢٢]. كل ذلك بلا كيف ولا تأويل.

نؤمن بها إيمان أهل السَّلامة والتَّسليم، ولا نتفكَّر في كيفيتها، وساحة التسليم لأهل السُّنة والسَّلامة واسعة بحمد لله ومِنه، وطلب السَّلامة في معرفة صفات الله ﴿ لَا أُوجِب وأولى، وأقمن (١) وأحرى، فإنَّه: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى أَوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَا السُورى: ١١].

ف ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ يَنْفِي كُلُّ تَشْبِيهُ وَتَمْثِيلٌ .

وهو ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ ﴾ ينفي كل تعطيل وتأويل.

• ٥ ـ فهذا مذهب أهل السُّنة والجماعة والأثر؛

فمن فارق مذهبهم: فارق السُّنة.

ومن اقتدى بهم: وافق السُّنة.

ونحن بحمد الله من المُقتدين بهم، المُنتحلين لمذهبهم، القائلين بفضلهم.

جمع الله بيننا وبينهم في الدَّارين.

فالسُّنة طريقتنا، وأهل الأثر أئمتنا، فأحيانا الله عليها، وأماتنا برحمته إنه قريب مُجيب.

<sup>(</sup>١) قَمَن، قَمِن: أي حَرِ وخليق وجدير. «تاج العروس» (٣٦/١٨).